مَّتِنَ لِلْأَنْ فِي الْبِي فِي إِلَى الْمُنْ وَالْفِيظِةُ نظئة الطيم المان ا

## بِشِي رِيْسَ وَمَرِينَ وَمَلْ رَسِّمَ الْحَيْلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

قَالَ الشَّبِحُ الإِمَامِ العَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَّدَمَة مَسَدِ عُمَّلَ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُل

الْحَيْدُ لِللّهِ النّهِ مَالِكُ اللّهِ الْعَيْدُ وَ الْجَنّةِ النّهِ الْعَيْدُ وَ وَاجْتَبَانَ الْمُرْوِدِ الْمُوسِّ الْوَحْمَ الْوَحْمَ الْوَحْمَ الْوَحْمَ الْمُورِ الْوَدُو وِ أَبْدَأُ هَذَا النّظْمَ بِالْفُرُودِ فَعَدْ حَمْدِ الطّلِحِ الْوَدُو وِ أَبْدَأُ هَذَا النّظْمَ بِالْفُرُودِ فَقُلْتُ فِي الْمُتَاعِقُ الْمُنْ الْمُرْوِدِ الْمُلْحِ النّظِي الْمُرْوِدِ الْمُلْحِ النّظي الْمُرْوِدِ الْمُلْحِ النّظي الْمُرْوِدِ الْمُلْحِ النّظي النّصِي النّظي النّصِي النّاعَشَرُ مَعْدُ ودَةً فِي الْمُثْنِ النّحْلِ النّاعِشِ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهِ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهِ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهِ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الرّبّابِ اللّهُ وَالْمُلْحِ بِلَا الْمُرْبَالِي اللّهِ الْمُلْحِ اللّهُ الْمُلْحِ اللّهُ وَالْمُلْحِ الْمُلْعِ الْمُلْحِ الْمُلْحِ الْمُلْعِ الْمُلْحِ الْمُلْحِ الْمُلْحِ الْمُلْعِ الْمُلْعِ الْمُلْحِ اللّهُ الْمُلْعِ الْمُلْعِ الْمُلْعِ الْمُلْعِ اللّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعِ الْمُدَولِي الْمُلْعِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِ الْمُلْعِ الْمُومِ وَالْمُلْعُ الْمُلْعِ الْمُلْعِ الْمُلْعِلُولِ الْمُلْعِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَا الْمُلْعِلَيْدُ الْمُلْعِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَا الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَيْمِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَا الْمُلْعِلَيْمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَيْمِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَيْمِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِي

خُذْهَابِقَوْلِ ثَابِتٍ مُّصَيِّ اءِ اسْبُحَارِ \_ زَبِي رَافِعِ السَّمَ وَرَابِعُ فِي آخِرِ الْعُقَّ سُّهُرَ تُهَاكَشُهُرَةِ الْبُنُ ودِ وَخَامِسُ فِي تَوْبَدِ وَسَادِسُ لاَ يَلْتَبِسِ عَلَيْكَ مِنْهَا لاَبِسْ وَسَابِعُ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ عِندَاخْتِتَامِهَامِ الْكِتَابِ خُذِ الْعُلُومَ وَاحْسِن بِالنَّحَاسُ وَتَاسِعُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ سَلَّمَنَا اللَّهُ مِن النِّفَاق وَعَاشِرُ فِي سَ ورَمِ الْجِينَةِ مُ الْحُدَى عَشَرُ فِي لَمْ يَكُن مَّبْنِيَّدُ إِلاّ قِللاً في النَّت اوفى بَرَا وَهُودِ وَالْكَهْفِ أَتَتْ مُسَطَّرَا أَجْرُكَ بِيرُجُاءَ فِي الْقُرْآرِ. أَرْبَعَثُم لَاغَيْرُ خُذْبَيت اني في فَاطِرِوَمُودِ وَالْحَدِيدِ الْوَسُورَةِ الْمُلْكِ بِلَا مَزيدِ عَابَآ وُهُمْ بِالضِّيرِ فِي الْعُقْبُ وِدِ إِوسُورَةِ الَّهُ عُوَانِ ثُمِّتَهُ وِدِ وَمُبْتَدَايَاسِينَ فِي الْمَعْهُودِ السَّلَّمَنَا اللَّهُمِرِمَ الْوَقُّ ود أَعْيَنَهُم بِالنَّصِ لِآمَزيدَة وفالْمَايِدَة وَاقْتَرَبَ الْبَعِيدَة وَالَّانْبِيمَ الْيُضاَبِهَا حَرُفَانِ هِيَ أَرْبَعُ تَمَّنَّ عَلَى الْبَيّانِ أَهْلُ الْكِتَابِ قُلْ بِضَيِّ اللَّهِمِ النَّلَاثُ أَحْرُفٍ عَلَى التَّمَ المِ اع وسُورَةِ الْحَدِيدِ بِالْوَفِي ا أَنفُسُ هُمْ فَاعْلَمْ بِضَيِّ السِّينِ عَشْرَةُ أَحْرُفٍ فَخُذُ تَمْيينِ فِي الَّهُ نُبِيَا وَالسَّجْدَة وَالْحِبُولِ تَلْاتَكُ فِي تَوْبَةِ الْمَنَّارِ. وَسُورَةِ الْعُقُودِ فُلْحَرْفَانِ وَالنُّورِ وَالنَّهْلِ يَا ذَا الْعِرْفَانِ أَلَمْ يَرَوْا بِغَيْرِ وَاوِيَافَتَى خَمْسَةُ أَحْرُفِ كَذَاكَ تَبَدَا في سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَالْأَعْرَافِ وَسُورَةِ النَّحْلِ بِلا خِلَافِ لَدف وَالنَّمْلَ مَعْ يَاسِينَ يَاخَلِيلِ لِا غَيْرُهَا فِي غُدْكِمِ النَّنزِيلِ أَيُّهُ إِلْقَصْرِيَ الْحُ وَانِي الْحُ النُّورِ وَالزَّخْرُفِ وَالرَّحْمَانِ أَكْتَرَهُمُ لِا يَعْلَمُور تِيسْعَد فِي سُورةِ اللَّا نُعَامِجَاءَتْ مُنْبَعَد وَجَاءَ فِي اللَّهُ نَفَ اللَّهِ وَاللَّهُ عُرَافِ الْوَيُونُسَى مُّقَدَّمِ الْخِلَافِ لَدفِ

احَرْفَانِ وَزُمَرِ وَالطَّورِ وَالدُّخَا فيونس إِذْ فِي هُودِ وَالرَّعْدِ أَتَى ذَاكَ فَيْذُ فَاحُفَظُهُ حِفْظاً عَادِلَا لَّاسَاقِطا تَلَاثَةُ أَتَتُ كَيُوْمِنُورِ ـ يتقنه أَرْتَعَافِ فَهَذِهِ عِدَّةً آيَا مَا حَايِر أَعْمَالُهُمْ النَّنَانِ فِي الْقُرْآنِ فى النُّور إبْرَاهِيمرِ بِالْبَيّانِ أَلْ غَافِي السَّطْرِبَ اإِخْ وَإِنَّ إِلاَّ فِي الْوَاقِعَة غَنْ الرَّحْمَانِ أَلْسِنَتُهُمْ بِالضَّيِّرِ قُلُ اثْنَانِ فِي النَّعْلِ وَالنُّورِهُمَا مُبَيِّنَانِ أَنفُسُكُم بِالضَّير وَالتَّعْقِيقِ فِي فُصِّلَتْ وَاثْنَان فِي الصِّدِّيق وَرَابِعُ فِي سُورَةِ الَّا عُوارِ. لاَغَيْرُهَا فِي جُمْلَةِ الْقُوْلَ لِ أَرْبَعَنُهُ فِي عُدُ كَمِ الْهِجَاءِ أَصْحَابَ أَجْنَتَ فِيفَنْحِ الْبَابِ في سُورةِ الْقَلَمِ مَعَ يَاسِينَ اثْنَابِ فِي اللَّهُ عُرَافِ يَا آخِينَا إِلاَّ مَن شَاءَ ٱللَّهُ قُلْ بِالنُّونِ الفي زُمَرِ وَالنَّمْلِ خُذْ فُنْ وِنِي

في تَوْبَةِ وَالْبِكُرِ خُذْ وَثَالِثُ فِي الزَّخْرُفِ لِا تَنْسَاهَا فَهَذِهِ تَمَّتُ عَلَى سِيمَاهَ الْقَوْلُ فِي هَمْزَةِ الدستِفْ هَ ام مِ قَبْلِ وَصْلِ ثَابِت الْمُدْكَامِ أَوَّلُهَا أَسْتَكُبُّونَ فِي الْأَفْعَالِ الْطَلَعَ ٱلْغُيْبَ بِلَفْظِ نَـالِي بِسَبَإِجَا أَفْتَوَىٰ فَلْتَذْ كُرَهُ إِوَ أَنَّذَتُمُ أَتَكُ فِي الْبَقَ رَهُ. عَلَيْهِمْ أَسْتَغُفَوْتَ عَن رُوَاتِي مِنْ خَسْاَتِجَدْهَا فَاعْلَمْ يَافَهِيمَ ثَلَا تُقَدُّ فِي سُورَةِ اللَّا نُعَامِ وَرَابِعٌ فِي الْحِجْرِبِا نَيْظَامِ إِي التَّمْلِلا تَنسَاهُ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ خُذْ مَعْنَاهُ الْمَلَدُ بِالْوَاوِ الْلَاتَةُ كَذَاحَكَاهُ الرَّاوِء في سُورَةِ اللَّهُ عُرَافِ عِندَ الْفَاتِينَ وَثَانِياً إِذَا قَرَأْتَ مُسْلِمِينَ ورَةِ الْفَ لَاحِ الْحَذَا رَوْيْنَاعَ عَوِ عَالِإُ يضَاحِ

اقْرَأْغَفُورُ بَعْدَهُ حَلِيهُ أَرْبَعَةُ وَغَيْرُهَا رَحِ الَّا عُوَانِ قُلُ اثْنَانِ وَالتَّالِتَمْ فِي سُورَةِ الْعِمْ رَابِ سُورَةِ الْعُقُ ودِ الْاَغَبُرُهُما يَاطَالِبَ الْمَقْصُودِ أَرْبَعَةُ أَتَنْكَ يَابَحِ في يُوسُف وَالْحَجّ آخِر غَافِر وَسُورَةِ الْقِتَالِ خُذْ يَاحَائِر اقْرَأْ وَلَكَّ أَرُفِي الَّانْعَامِ أَتَى وَهْتَى بِلَامَيْنِ كَنَاكَ ثَبَتَا احْجِرْلِكَيْ لا عَن صَحِيج النَّقُ لِ فِي الْحَشْرِ وَالَّهُ حُزَابٍ ثُمَّ النَّحْل حِي الْمَفْصُولَةُ مِنَ الْكِتَابِ في مُودٍ وَالسَّجْدَةِ تُكَرَّ النَّاسِ وَاثْنَانِ فِي الْيَقْطِينِ بِلَا الْيَبَاسِ بِالْوَاوِ فِي الْيَقْطِينِ وَالدُّخَانِ إِنَّ الْبَكُّولُ قَدْ أَتَّى حَرْفَا نِ

110

تَلَاتَةُ أَتَتُ فَيْرُ وَ إِنَّ دَه وَعَشَرَة فَي مَا فَعَلْنَ الثَّانِيَة فِي الْبَقَرَة الْعُقُودِ حَرْفُ وَمَقَا النَّنِينِ فِي الْأَنْعَامِ كُلَّ قُطِعًا وَالْإِنْبِيَا وَالسَّعَوَا وَالْوَافِعَة وَالنُّورِ وَالرُّورِ حَذَاكَ تَابِعَة أَيْضاً فِي الزُّمَوْ فَخُذْ كَلامَ الْعَارِفِينَ وَاعْتَبِرُ حُرُوفِ الإِيتَقالِ لَكِنَّهَا شَبِيهَ مُ بِالإِنفِعَ ال حَلَّوَلَوْ لَا وَدَنَا كَيْلَا عَفَى إِخَلَا شَفَا سَنَا أُو إِلَّا وَالصَّفَا بَدَادَعَا لَجَاجَنَا وَتَفْشَلُ الْتَقَتَا وَزَالْتَا لَحُيَّا الدُّخُلِ تظهر اكْتا إئتهام فَكُلا مع يتماسًا وجدا وجع لد طَغَاللَّا أَبَا أَحَدِ جَفَا رِبَا إِيصَّا خَالَتُوبَا تَتُوا تَقْ رَبَا الصُّمُّ بِالضَّيْرِ بِلَا إِشْكَالِ فِي اللَّهُ نُبِيَا وَسُورَةِ الَّهُ نُفَالِ الْمُنذِرِينَ قُلْبِكَسُرِ الذَّالِ حَرْفَانِ قَدْ أَتَتُ بِلَا إِشْكَالِ فِي الشَّعَرَا وَالنَّمْ لِ التُّللُّ بِ اللَّهَ عَيْرُهَا يَا قَاصِدَ الصَّوَابِ

, وَالشَّعَرَاءِ مَالَهُ خَمْسَةُ أَحْرُفِ أَتَثْ بِالْعَدِدِ وَالْعَصْرِ وَاليِّينِ بِلَا إِلْمَا الْهِ في الإنشقاق والشَّعَرَا وصاد أَوْبَعَذُ أَتَتُ عَلَى الْبَيَارِ. اللَّعِبُ قَبُلَ اللَّهُو فِي الْقُرْآرِي وَاثْنَارِ فِي الْأُنْعَامِ بِالتَّمَامِ اللَّهُ وَقَبْلَ اللَّعِبِ خُذْهُ لا يَفُونُ فِي سُورَةِ الَّا عُرَافِ تُوَالْعَنكَبُوتُ الْمَلَوُا بِالْوَاوِيَ اخْلِيلِ النَّالْاتُهُ فِي النَّمُلِ بِلَا تَعْلِيلِ الْفَ لَاجِ إِكَذَا أَتَتْ فِي الْكُتُب الصِّحَاجِ تَلَاثَةُ أَتَتْ عَلَى الْتِبَانِ انْصِبْ تَ ٱلْعَلَمِينَ فِي الْقُرْآرِ. في الشَّعَرَا وَسُورَةِ الْعُقُودِ وَسُورَةِ الْعَشْرِ فَكُذُ عُهُ ود خَهْسَةُ أَحْرُفِ أَتَّكُ مُبِينَ الْقَوْلُ فِي الْمَكْسُورِ فِي الَّذِينَ في مُودِ وَالنَّورِ مَعَ الْفَ لَاجِ النَّنَابِ فِ الْأَحْزَابِ بِالصَّعَاجِ الطَّاءُ فِي الْمُطَّهِّرِينَ شُدِّدَا الْفِي تَوْبَدِ وَهُوَ إِ

112

تشعقادنفعل 1,10 والرُّومِ وَالشَّعَرَاء الأنفَال يَسْعَةُ أُحْرُفٍ عَلَم 1-39 فَعَ حَوْفَال فِي الْبِكْرِ عَلَى الْقُ وْلَرِي مُصَيَّحُ خُذُهُ بِلَاخِ كمْ بِكَشِرِ الضَّاءِ فَاعْلَمَهُ فِ النُّورِ ثُمَّ الْحُجُرَاتِ فَا فَهَ

13 ورَةِ الْأُنْعَامِ إِمِنَ بَعْدِ قُلْسِ وَأَوَّلُ الْبِكْرِبِ اللَّهُ مرا اللَّهُ عرا الْخِلَافِ ثَلَاثَتُ أَتَتُ عَلَى الْبَيْلِ الة عارا وَسُورَةِ النَّكُوبِرِخُذَ بَيَانِ ان بالكشر خثيت ثُمَّ مَرْبَحَ إِوَ غَافِر وَالصَّفِّ بَامَنْ يَفْهَمَ في المّائدة وقاف خُذُمَالُمُ بِالثَّمِيِّ بَاذَاالُهُضُ الفي نُوج مَعْ تَبَّتُ يَدَا وَالَّهُ لِ

وَا ثُنَّهِ. الاَغَيْرُهَا فيجُمْلَةِ الْقُرْآرِ. حَوْفَار فِي الْعُقُودِ بِالْوَفَ اللاَّم مُفْرَدًا فِي سُورَةِ النَّالْمُ مُفْرَدًا النَّصْب في الْقُرْزَابِ إِنِي قَصَصِ وَسُورَةِ الْعِمْرَابِ في الشَّعَوَا وَطَهُ بِالْبَيْدَ لِنِ أَرْبَعَةُ يَاسَابِلِي قَدُ تُبَتَّتُ اكستقا الْبِكْرِوَالْعِمْرَانِ قُلْ حَـ وْفَانِ | وَرَابِحُ فِي إِبْرَاهِيمَ قَدْ أَتَ كُلُّ شَيْءِ قَدْأَتَى بِالصِّيِّ إِلَوْبَعَتْ عِيدَ قَوِيَّ الْفَعْ د في شورة الله عراف لآنتاعد كَتَبُوا بِالنُّونِ عَن مَّنْ يَافَ نَي إِلَى النُّورِ وَالنَّجْمِ كَذَاكَ ثَبَنَا. فالقوار

فألا في فَاطِرِ وَالرَّعْدِ وَالتَّنِذِ تَدُعُونَنَا فِي سُورَةِ الْخَ فِ الْمُلْكِ وَالْقِتَ الْ وَالْأَعْرَافِ لَدف مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُعْتَبَرُ إِياسَا بِلا وَجَدِ نَهَا إِحْدَى عَشَرُ وَالتَّالِي فِي لَكِرِ اللَّهُ يَشْهَدُ ام ورابعُ في يُونْسَ الأمام فِي أَوَّل الْجِزْب وَفَ الَ فَاحُمَّظُهُ يَالَّخِي وَكُن نَبِيهِ وَالسَّابِعَة فِي الْعَنكَبُونِ قَدْ أَنتُ إِن وَسُورَ فِاللَّقْمَانِ أَيْضا تَبَتَنَّ وَفِي التَّغَابُنِ تَمَامُ الذِّكْرِ ابْتَدَاءُ فِي الْعَدَدُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ يَا لِحِدُ ڵڣۣٚڷڸؖۼؠٛڗڶؾ

وَالرَّعْدِ وَالْإِسْرَاءِ ثُرَّ مَرْبَهِ مِن وَالَّا نُبِيَا وَالنُّورِ أَيْضاً فَا فُهَم وسُورَةِ النَّهْلِ كَذَا وَالسُّومِ وَسُورَةِ الرَّحْمَانِ فِي الْمَنظُومِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي اللَّهُ رُضِ الْمُرْبِضِ الْمُرْبِعُ لَهُ خَوْتَ بَوْمَ الْعَدِيْنِ فِيُونُسَ وَالْحَجّ تُمَّ النَّمْ لِ وَزُمَرِ لَجَوْتَ يَوْمَ الْهَ وُل فَبْلِهِم مِن فَرْنِ قُلْ بِالْعِدَّةُ إِلْى صَادِوَ اللَّا نْعَامِ ثُمَّ السَّجْدَةُ مُبَيِّنَةِ لَقَدْ أَتَتَ بِالْكَسْرِ النَّلَا تَنَّاقُدُ حَجَّ فَا فَهَمْ وَادْر في سُورَةِ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَسُورَةِ الطَّلَاقِ خُذْ صَوَابِ مُبَيَّنَاتِ فَاسْلَمِعُ تَفْييدِي لِنَصْبِ يَامِهَا مَعَ التَّشْدِيدِ اتْنَار فِي التُورِ بِالْاِتِّفَ اق وَوَاحِدَة فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ مَوْعِظَةُ فَاعْلَمْ بِضَمِّرِ التَّاءِ الْرَبَعَةُ فِي مَحْكَمِ الْهِجَاءِ في سُورَةِ الَّهُ عُوانِ وَالْعِمْرَانِ وَيُولِّسَ وَمُودِ بِالْبَيّالِي مَلَيِكَةٌ فَاعْلَمْ بِضَيِّرِ التَّايَ فِي سُورَةِ النَّهُ رِيمِ وَالْإِسْرَاءِ مِن بَعْدِمَوْيَهَا أَنَتْ مُقَيَّدَهُ فِي الْعَنكَبُونِ لَيْسَ إِلاَّ مَفْرَدَهُ عُنْتَلِفُ أَلْوَانُ مُوحَرُفَ إِن الْفِي فَاطِرِ وَالنَّحْلِ بِالْبَيَارِ فَ فَاطِرِ وَالنَّحْلِ بِالْبَيَارِ

ثَلَا ثَمَّ أَتَتُ عَجُّدُ بِالضِّمِّ فِي الْقُوْرَا سُهِ مَةُ التَّاءِ خُذْهَا فَا نُدَةً -إلاَّ في تَوْبَةِ فَلَا تَنتَظِ هَلْدَاللَّذِي صَمَّ عَلَيْدِالْمَذَّهِ بِ وَلا بِالْيَوْمِ الْمَلاخِرِ فِي الْفُرْ آرَ فى التَّوْبَعْ وَسُورَة النِّسْ وَانِ بِالْوَاوِفَاحْفَظُهُ خُذِ التَّبْيِينَ ألْيَطَفُّهُونَ حَذَٰلِكَ في صَادِصَالُوا التَّار المِالْقِلوجَاكِلَاهُمَا يَا قَارى في النَّا زعَاتِ أَيْضاً وَالنِّسْوَانِ فيمتيقم المبيم إثنت عَلَيْكَ بِالزَّوَايِدِ الْعَشْمُ ورَّهُ إِلْقَالُورِ قَالَّهَا مَذْ كُورَة حسابُهُمْ عِشْرُور - بِالْبَيّار التَّبَعْر ، في سُورَةِ الْعِمْرَان وَبَعْدَهَا فِي هُودٍ يَـ وُمَ يَأْتِ السُّجُالَ رَبِّ جَامِعِ الَّا شُنَّاتِ

آخَّةُ تَرِيءَ وَ اعفيهااثنان فَهَذِهِ عَشْ وَالْهُهُنَّدِ، يَهْدِينِ وَإِن نَرْ نَ ايُؤْتِينَ نَبْغٍ وَأَلِ نُعَلَّمَنِ مَ وَبَعْدَهَا حَرْفُ أَنَّى فِي طَهَ التَّبِعَرِي فِيهَا فَلَا تَنسَاهَا وَسُورَةِ النَّهُ لِهِ النَّنَالِ النَّفَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التبعوب فيها بالإستاد في سورة غافر بانف راد وَسُورَةِ الشُّورَى بِهَا اجْتَوارِ احَذَا الْمُنَادِ، فَوْ قَافِ الْقَارِ، وَالدِّلعِ، فِي الْقَهَرِ فِيهَا النَّانِي سُبْعَان رَبّ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ وَبَعْدَ هَا ثَلَا ثَذْ فِي الْفَجْرِ الْمَانِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ غَيْبِ السَّمْ الْوَاتِ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي فَالْحِرِ فَرْدُ بِكَد امْ يَوَاءِ غَيْبُ السَّمَوْنِ بِفَ نُحِ الْبَاءِ حَرْفَانِ قَدْ أَتَى بِكَامُ يَوَاءِ فِي الْخُتُجُرَاتِ تُورِ فِي اللَّهُ عُوالِ الْا غَيْرُهُمَا فِجُمْلَةِ الْفُرْانِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ بِضَمِّرِ الْبَاءِ الْكَافَانُ فِي فَعْدُكُمِ الْهِجَايِ في مُودِ وَالنَّيْلِ أَنَّى وَالْكَهْفِ الْثَلَاثَةُ مِي بِغَيْرِ خُلْفِ

120

بِ فَرْدُ قَدْ أَنَّى إِنْيُ سُورَةِ الشَّرِيعَةِ جَامُ فَصْلُ أَم مَّن قَطَعُوهُ فِي النِّسَا الْمِقَنْ خَلَقْنَا نُمَّا مُمِّن كَذَاكَ أَمِ مَّن رُسِمَتُ فِي فُصِّلَتْ قِمِثْلُهَا وَلاَتَ حِبِينَ شُهِّ رَثُ فَصْلُ وَيَسْعُ مِنْ حُرُوفِ الشَّادِ لِيَعْرِفُهَا الْدُنَّ اظُ فِي الْهِ لَادِ تَغِيضُ الْمُرْحَامُ وَغِيضَ الْمَامُ وَالْحَضَّ لِلْمِسْ كِين يَا قُرَّال وَنَضْرَهَ النَّعِيمِ شِرْبِ تُعْتَضَر إولَيْسَ مِنْهُ كَهَشِيمِ الْفُعْتَظِرِ وَنَضْرَةَ السُّرُورِ ثُمَّ بِضَيِيلِ نَاضِرَةً أَوَّلُهَا عَضُّواْ عِضِ وَأَسْقِطْ يَضْرِبُونَ تُمَّ يَنفُضُونَ أَأْمَذَا ظَلْنَا وَكَذَاكَ يُو فِضُورَ وَضَلَّ فِي ضَلَلِ الْمَنْ وِي المَاحِضَةُ تَضْلِيلِ الْمَقْصُودِ اخَيْكَآكَذَا أَضَلَّهُ مُ وَالضُّرُّلاَضَيْرَمَعَ أَضْعَلِنِهِ فِرْعَوْنَ يَا أَخِي بِضَيرَ النُّهِ رِي إِحْدَى وَعِشْرُونَ فَخُنْدُ فَنْ ثَلَا تَنْهُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الوَاثْنَانِ فِي الإِسْرَابِلَا خِ حَذَالَتَى النَّصُّ فَخُذْ بَيَ وَيُونُسَ أَيْضَا بِهَاحَرُفَ ابِ ثَلَا نَتُهُ فَ طَلَمَ قَدْ أَتَانِي السَّعَرَا أَيْضاً بِهَاحَرُفَانِ

<u>يَقُّرَا ۚ إِوۡ غَافِرِ فِي</u> وقل الْحَاقَّة يَ في الْبَقَرَة فَأَيْنَمَا تُولُّ وا ا، وَالتَّالِنَّذِي النَّوْلِ بِالْوَفّ لَهُ لاَّ يَجْ فَ لَ فَهَذِهِ أَرْبَعَ في قَصَصِ وَالشَّعَرَا أَتَانِي وَفِي الدُّخَانِ شَجَرَتَ أَلزَّ قُلُومِ فَإِلَّمْ يَا أَخِي بِغَيْرِالنَّون فَرُدُّ فِي هُودِ خُذْهُ يَا مَصُّنُونِي في يُونُسَ وَالنَّجْمِ مَشْهُورَانِ تُغْنِي مِالْيَاءِ يَاأَ خِي حَرْ فَانِ بِغَيْرِيَاءِخُذُهُ بِالْبَيَالِ عَيْرُهُمْ إِفْ جُمْلَةِ الْقُ عِلَى فَقَالَ يَاقَوْمِ نَلَاثَتُ أَتَتُ في الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَهُ قَدْ رُويَتْ-وَالتَّانِيَة فِي سُورَةِ الْأَعْ رَافِ وَالْعَنْكَبُونِ فِيهَا يَاعُرَّافِ مُنفَصِلاً جَاءَتُ بِلَا خِلَا بِ فَاكْنُب ابْنَ أُمَّرِ فِي الْأَعْرَافِ

وَاكْتُبُ فِي طَهَ يَبْنَ وُهِ مُتَّصِلاً بِالْوَاوِيَامَرِ أُمِّ فَافْهَمْ أَن لَّا وَكُنْ إِلَيْهَا مُفْتَكِرُ فَدُعُدِدَتُ فِي نَظْمِنَا إِحْدَى عَشَرُ. وَنُونُهَا مَصْلُوبَةُ مُنْعَرِ قَفْ النَّانِ فِي الْأَعْرَافِ خُذْ مُعَقَّفَ فَ وَمِثْلُهَا قَدْرُسِمَتْ فِي مَ وِدِ وَجَدَتُّهَا فِي نَظْمِنَا الْمَوْرُودِ فَ تَوْبَةِ وَالَّا نُبِيَا وَالْحَيِّجُ إِمِن كَالْغُفْرَانُ يَالِالَّهِ بَحِّي -وَفِي السِينَ وَالْقَلَمْ حَرْفَانِ اوَالْمُمْنَعِيْ وَسُورَة الدُّخَارِ فَيْعِمَّا تُرْسَمُ فِي الْأَعْ وَانِ وَحَرْفُ تَانِ جَاءَ فِي النِّسُوانِ قُرَّتُ عَيْنِ يَا أَخِي بِالتَّالِي فِي قَصَصٍ أَتَتُ عَلَى اسْتِ وَلِي قَلْتُهُ بِالضَّرِ فِي الْقُرْ وَآنِ فِي سُورَةِ النَّمْ لُوفِ الَّاعْمُ وَإِن النَّمْ اللَّهُ عُوان قُلُوبَهُمْ فَاعْلَمْ بِنَصْبِ الْبَاءِ خَمْسَةُ أَحْرُفِ بِلَا مُتِزَاءِ فِي سُورَةِ الْعُقُودِ قُلْ حَرْفَانِ وَتَوْبَدْ وَالصَّفِّ بِالْبَيّانِ وَالْحُجُرَاتِ فِيهَالاَ تَنسَاهُ الْمَامُهَا خَمْسُ أَيَاأً وَاهُ قِيلَ الدُّخُلِ فِي سُورَةِ البَّاسِينَ الْبَغْبُرِيَاءٍ فَاحْفَظِ التَّمْيِينَ وَلْتُكْتَبِ الَّتِي أَتَتُ فِي النَّمْ لِ إِلْيَاءِ فَافْهَمْ وَاسْتَمِعْ لِقَوْلِ.

سُنَّتَ بِالنَّاءِ قَالَ الْمَاهِرُ الْخِيصُورَةِ الْأَنْفَالِ نُمَّ غَ قَاطِر فَيْلُكَ خَمْسَ أَرْبَعَدُ فَلَد تَه الاعراف والتَّانِيَهِ فِي مِنْسَ قصَصِ مُبَيّنَهُ وَالرّابِعَدِفِ فَاطِرِ مُعَيّنَهُ مَّ أَتَتْ بِالْفَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَمْ أَحْرُفِ لِلْهُ لِ النَّصِعِ أَوَّلُهُمْ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِفَافْهَمْ كَلَا فِي وَاعْتَبِرْ يِنظَ وَالثَّانِيَةُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ وَآخِرِيُوسُفَ بِ مُ وَالْخَامِسَةُ بِالنَّمْ لِ وَالسَّادِسَةُ فِي قَصْصِ يَاخِلِّي فَهَذِهِ عِدَّ ثُهَا يَاتَابِعُ ةُ اللَّقْمَانِ فِيهَا السَّابِعُ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ فِي الْقُرْآنِ إِسِتَّةً أَحْرُفٍ عَلَى الْبَيْلِ مِّنَ بَعْدِ رَضُوَانِ أَنَى إِوَبُونُسَ وَفِي الدُّخَانِ ثَبَدَا الْحَدِيدِ ثُمَّ قُلُ وَذَالِكُ فِي تَوْبَةٍ مُؤَخَّرِ مُنَالِكُ وَمِثْلَهُ فِي غَافِرِ مُحَصِّلُ السِّنَّةُ أَحْرُفِ فَلَا تُسْتَهُمْ لَى

أَرْبَعَةُ أَنَّهُ مَمَ مَ غَالِثُ االتّاني 80 احَوْفَان في يُونُسَ ثَالتُهَ غُظُوعَةً حَرُّفَ إِن في سُورَة الْحَجْ مَعَ ويُونَسَ حَذَابِهَا اثْنَــ وَلِبْنَ السَّبِيلِ فَدُانَى يَا قَوْمِ فِي الْبِكْرِ وَالْإِسْرَاءِ نُمَّ الرُّومِ فَاعْلَمْ بِضَرِّ الْهَاءِ السِتَّةُ أَحْرُفِ بِ وَالنَّمْلِ وَالْأَحْزَابِ فيهاا ثنار. استَّةُ أَحْرُفِ بِغَيْرِ خُ وَمَاخَلَقْنَا السَّمْ وَالْمَا مُونَ الْمُنالِ الْفِي سُورَةِ الْحِجْرِ وَفِي السَّخَانِ

حَرْفَان إِلَى فُصِّ وأبِالْكَسْرِ قُلْحَرْفَانِ إِنِي سُورَةِ الْحَجِّ مَعَ الْعِمْ رَارِ مُوا بِالْفَتْحِ قُلُ اثْنَانَ وَجَدِثْهَا فِي آخِرِ النِّسْ وَار الْقُورَانِ أَرْبَعَتُهُ أَتَتُ عَلَى الْبَيَانِ وَاثْنَارَ فِ التَّوْبَةِ بِالْبَيَانِ وَرَابِعُ فِي الْحَجِّ قَدْ أَتَ إِي الْاَغَيْرُهُمْ فِجُمْلَةِ الْقُرْآنِ اللهِ سُلُطَانِبَهُ بِرَسْمِ الثَّالِي وَاحْدُفِ السَّلَطَانَ فِ الْقُرْآنِ ويَاخَلِيكِ فِي الْهَايِدَهْ وَالرَّعْدِ وَالتَّنزيل وَاذْكُرْ حُرُوفًا زَابِدَه فِي البّاء خَمْسَنَّهُ أَحْرُفِ عَلَى الْوَفَاءِ أَوَّلُهَا فِي سُورَةِ الَّانْعَامِ إِينَ نَّبَإِدْ عَنْهُمْ بِلَا إِيهَامِ بِيلْقَ أَوِيْ فَاسْمَعْ هَدَاكَ رَافِعُ السَّمَ اعِ اللَّهُ إِنَّهُ مُنْ مُوسَمُ وَهُمْ إِيتَاءِ مُ فَاعْلَمَنْهَا تُكْرَمُ وَرَابِعُ فِي طَمْ مِنْ عَانَ آءِيْ إِخَامِسُ فِي شُورَى مِنْ وَرَاءِيْ كَذَالَّتُ بِالرَّسْمِ فِ الْكِتْبِ الصِّيحَةُ جَاتَتْ بِلَا ارْتِيَابِ

بَآءُوں وَمِثْلُهَاجَآءُو كَذَاكَفَاءُهِ ا وَأَوِّل الْبِحْرِيدِ وَثَالِتُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ افَادْعُ لِنَا ظِمِ وَقُلْ يَا كَافِي أَفَايُنُ وَجَدَقَا حَرُفَ الْ الْمُ لَيْهَا وَمُورَةَ الْعِمْوَاكِ وَتَجَزُوامِنَ مَا عَلَى ايَّفَ إِنَّ إِلَيْ فِالرُّومِ وَالنِّسَاءِ وَالنَّفَ إِنَّ اللَّهِ عِلْمَا وَجَنَّتُ النَّعِيرِ رُسِمَتْ بِالتَّاءِ فِسُورَةِ الْمُزِّنِ حَقّاً بِلَا امْتِرَادِ وَإِنَّ مَا بِالْكَسْرِفِ الْإِنْعَامِ مَقْطُوعَةُ فَاعْلَمْ بِلَا إِيهَ امِ وَكَتَبُوابِالتُّونِ عَن مَن يَافَنَى فِي النُّورِ وَالنَّجْ مِكَذَاكَ ثَبَتَ ا يَصْرِفُهُ مِن مِّن مِّن مِّشَاءُ ظَهَرَ الْ عَن مِّن نَوْلَى بَعْدَ ذَاكَ شَهرَا حَذَاكَ عَن مَّا كَيْبَتُ بِالنُّونِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ خُذْ فُنُونِي في الْفَلَاحِ عَسَاكً أَن تَظْفَرَ بِالنَّجَاحِ وَاحْدِفْ لِيَغْشَ يَاأَ فِي عَجْهُولا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِي سُورَةِ النُّورِ وَفِي النِّسْ وَاللَّهِ وَقَالِثُ فِي تَوْبَدِ الْمَنَّالِ

اءَلاَّخِرَةُ فَاعْلَمْ بِضَيِّرِ التَّابِ عَشْرَةُ أَحْرُفِ بِلَد اهْ اءِ وَالَّا نُعَامِ وَالإسْرَاوَالَّاعْرَافِ خُذْ يِظَامِي وَفِي الصَّحِي وَالْإِ عُلَى دُونَ وَهُمِ عَلَا يَسْ بِالْغُصِرِعِشْرُونَ أَنَتْ وَغَيْرُهَا بِالْجَمْعِ عَيْنَ عَالِدَتْ أَوَّلُهُ الْفِ الْبِكْرِ وَالْعِمْ رَايِ وربقا لترسبا والته وَالشَّعَرَافَاعُلَمْ مِهَا نَهَانِ وَحَرْفِ الْعَنكَبُونِ بِالْبَيَانِ بَاسَابِلِي عَنْ قَوْلِهِ جَنَّاتُ عِدَّتُهَا سَبْغُ حَكِي الرَّوَاتُ ثَلَد تَنْهُ مِنْهَالَدَى الْعِمْ رَانِ وَأَخِر الْعُفُودِ بِالْبَيَ وَالرَّعُدِ وَالْبُرُوجِ وَالْحَدِيدِ إِفَهَذِهِ سَبْعُ بِلَا مَ زِي تَحْتِهِمُ بِالْمِيمِ أَرْبَعَكُ جَاءَتُ بِلَا نَوْجِ في سُورَةِ الْأُنْعَامِ وَالْأَعْرَافِ | وَيُونَسَى وَالْكَهْفِ بِالْأَوْصَافِ يَاسَابِلِي عَنْ وَالدِ الْوِلْدَانِ عَدْ وَفَلْهُ فِي حُمْلَةِ الْقُرْ وَآنِ إِلاَّ ثَلَا تُهَ أَتَتُ بِالْعَدِي الْهِ سُورَةِ اللَّهُ مَالِي تُعَرَّالْتِلَدِ

128

إيرَحْمَةِ مَطْلُوقَةِ فَلْتَعْلَم وتم التَّومِ خُذْمَعْنَاهَا النَّنَانِ فِي الزُّخْرُفِ لاَ تَنسَاهَا عُمَتِ الْمُطْلُوقَة إِحْدَى عَشَرُوغَيْرُهَامَوْتُوقَة أَوَّلُهَا الْمُطَلَّقَاتُ قَدْ بَدَتُ الْوَبَعْدَهَا فِي لَن تَنَالُوا خُرِّمَنْ النُّنَارِ قَطْعَا فِي الَّذِيرِ - بَدَّلُوا قِاللَّهُ فَصَّلِّ كَذَاكَ الْأَمْنَالُ وَمَنْ يُتُسْلِهُ وَجَدْتُ فِيهِ لِعُمْنِ وَوَاحِدَهٰ فِي السُّلُو فُوْ لِلنَّا شِه 20 حَمْسَةَ عَشَرْ بِالْتِا مَشْهُ ورَة أَوَلُّهَا هُدِيَّ أَذِيَّ وَمَوْلَتِي فَيْ عَمِي ضَحِيَّ

وَظُلَّانُنَا فِي ظُلَّا حَرْ وَوَاحِدَة فِي الْحِجْرِجَا أَوَّلُهِ في سُورَةِ النَّيْلِ هُنَاكَ وُجِدَتْ ظُلُّتَ عَلَيْهِ عَا كِفَا مُغَيِّر فِي الشُّعَوَا ثَلَا تَنَدُّ بِالْخُلُّ فَ وَهُمْ فَظَلَّتُ فَنَظَّلُّ الظُّلَّ فَ هَاوَاحِدُ وَهْ إِلَى الظِّلِّ فَ لَا تُبَ وَكَالظُّلَا وَلِالظِّلِّ أَلْمَعْلُومِ ر م ظِكُلِ يَسَا فَ نَي وَزُمَرِ فِيهَا اثْنَا, ظُلَلْنَ كَذَا وَسُورَةِ الزُّخُرُفِ نَقَلْتُهُا عَنِ الشَّيُوخِ السَّادَةِ اتَّلَاتَّذُ فِي الْهُرْسَلَاتِ أَتَانِي

وَظَمَّا فَى تَوْبَنْهِ وَ بِالْقَصَصِ ﴿ وُلَتَنُوا ۚ نَتَبَوّا لِنَا يَاسَابِلا عَنْ وَلُوجَاءَ مُبْدَلا يَسْعَكُ أَحْرُفِ أَتَتُ مُفَصَّلَا مُؤَدِّرِ أَنْ يُؤَدِّرُ مُؤَجِّدًا ĪK يُؤَدِّ أَن يَوْ حُواْ فَلْيُ وَ دِ وَلَوْيُ وَلَحْدُ تَمَامُ الْعَدِ يَاسَابِلاَ عَنْ سِوْجَ تَكِيْفَ تُرْسَمُ فَنُقُطَةً مِنْ فَوْقِ الشَّطْرِ تَلْ زَمْ واعمل الهمرزة بعد زيتها ومدتما باصاح إن رسمنها يَسْتَهُونُ بِطَيِرَهُمْ رَصَاحِ فِالْبِكُرِ وَالْعُقُودِ بِايَّضَاحِ يَقُولَ جَا فَاعْلَمْ بِنَصْبِ اللَّهِ إِلَيْلَا تَذُ عِندَ ذَو مِ الَّهُ فُهَامِ في لَلْعِهْرَاتِ وَفِي الْمُدَّنِّرِ وَفِي الْمُنَا فِقِينَ فِيهَا كَرِّرِ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَايَاتِ مِي أَرْبَعَهُ لاَّ رَبْبَ فِي إِنَّهِ أَوَّلُهَاالَّتِي أَتَتُ فِي الْبَقَ ترة والعمرات خُدُها تَبْصِرة وَثَالِثُ فِي النُّورِ حَرْفُ مُتَّبَعُ الْوَسُورَةِ الْعُفُودِ قُلْ فَأَرْبَعُ

يَوْمِ أَلِيمِ قَدْ أَتَى بِالْحَسْرِ الفِي هُودِ وَالزَّخْرُف يَامَنْ يَدْرِ يَسْتَحْجِلُون قُلْ بِحَسْرِ النُّونِ فِي الْأَنْبَيَا وَالذَّارِيَاتِ أَنَّ وْنِي يُؤْتِ بِغَيْرِيَاءٍ فِي الْقُورِ وَأَنِ اثْنَارِ قُلْ فِي سُورَةِ النِّسْوَانِ يَعْفُوبُ إِلضَّيْرَ أَنَى فِي الْبِكْرِ وَجَاءَ فِي هُودٍ بِغَيْرِنُكُ ر يَزِيدَهُمْ فَاعْلَمْ بِنَصْبِ الدَّالِ فِي النُّورِثُمَّ فَاطِرِيَ اتَ الى يَاطَالِبَ الرَّسُولُ فِي الْفُرْزَانِ إِللَّهِ خَمْسَةَ عَشَرُ عَلَى الثَّوَّا فِي تَلَا نَكُمُ فِي سُورَةِ اللَّهُ عُوان وَرَابِعُ فِي آخِر الْعِمْ رَابِ وَفِي النِّسَاءِ خَامِسُ وَسَادِسُ الْآيَلْنَبِسُ عَلَيْكَ مِنْهَا لابِس وَاثْنَانِ كَايِنَانِ فِي الْعُفُودِ وَالْحَشْرِ وَالْفَيْحِ وَفِي الْحَدِيدِ وَيُوسُفَ وَالْحَ جَوَالْفُ رُقَالِ وَسُورَةِ التَّوْبَةِ خُذْ بَيَانِي يَوْمَحُمْ مَفْصُولَةُ حَرْفَ إِن فِي غَافِر وَالذَّارِ بَاتِ التَّانِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ إِنْ اللَّهَ الْمَايِدَةُ وَالْإِسْرَا يَا فَهِيمِي يَهُ دِ بِغَيْرِيَ اعِيَاءَ سَرَافِي اثْنَارِ كَابِنَارِ فِ الْمُوَّافِ وَالْإِسْرَا وَالْحَهْفِ وَطَهَ وَالزَّمَرِ الْوَسَحُدَةِ مَعَ التَّغَابُنِ اشْتَهَ ر

يَقُولُولْبِالْيَاءِمَعَ التَّطُوبِ اسْبْعَةَ عَشَرُ فِي هُوْكَمِ التَّنزيلِ تَلَاثَةُ مِنْهَا لَدَى النِّت اع وسورة الْأعْرَافِ وَالإُسْرَاءِ وَالْحَجّ تُمَّ السُّعَرَا وَالنُّور وَالْعَنكَبُونِ وَالْقَصَ وَالتُّمور وَسُورَةِ اللَّهُ نُعَامِ فِيهَا اثَّنَانِ الْوَتَوْبَةِ وَهُودٍ بِالْبَيَّانِ وَسُورَةِ الْقَمْرِمَعَ النَّفَاقِ لِآغَيْرُ يُوجَدُ عَلَى الإُطْلَاقِ لِيَسْ وَعُ وَأَرْسِمَتْ بِجَرِّ الْوَامِ وَفِي الْهَمْزِ خِلَافُ حَكَاهُ الرَّاوِن يَقُولُواْ الَّتِي بِالْوَاوِبَعْدَ اللَّامِ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ يَا غُلَامِي يَاسَابِلاً عَنْ قَوْلِهِ ((وَاللَّهُ الا بَهْدِ، الْقَوْمَ الْفَاسِقِينِ) تَوَاهُ أَوَّلُهَا فِي الْمَايِدَة وَالشَّافِي وَالثَّالِتَهُ فِي تَوْبَدِ الْمُنَّانِ وَالرَّابِعَهُ فِي الصَّفِ لا تَنسًا اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا اللَّهُ اللّ تَلَاثَمُ إِللَّصِ يَا إِنسَانِ يَوْمَ الدِّين جَاءَ فِي الْقُوْلَ نِ في الشَّعَرَاء تُمَّ الإنفطار التَّالِثُهَا بِالْوَاقِعَة يَا قَارِي انتهت بحمد اللم وقونه مبتاريخ ١٩٨٤/١٢/١٩٠١ التَّاشر: شكرى أحمد خادى